

تَزَوَّجَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِأَمْرٍ مِنُ السَّمَاءِ ، وَكَانَ ذَلكَ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهَا للنَّاسُ .

فَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَة الْعَرَبِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ أَنْ يَتَبَنُوا الأَبْنَاء وَيَنْسبوهُمْ لأَنْفُسهِمْ ، وَكَانَ هَوُلاء الأَبْنَاء الأَبْنَاء وَيَرْتُونَهُمْ بعْدَ بالتَّبني يَحْمِلُونَ أَسْمَاء أَصْحَابِهِمْ ، وَيَرِثُونَهُمْ بعْدَ بالتَّبني يَحْمِلُونَ أَسْمَاء أَصْحَابِهِمْ ، وَيَرِثُونَهُمْ بعْدَ مَوْتِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا التَّبني يَتَسَببُ فِي مَشَاكِلَ مَوْتِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا التَّبني يَتَسَببُ فِي مَشَاكِلَ اجْتَمَاعِيَّة كَثيرَة ، فَأَرَادَ اللّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًّا لَهَذه الظَّاهرة ، اجْتَمَاعِيَّة كَثيرة ، فَأَرَادَ اللّهُ أَنْ يَضَعَ حَدًّا لَهَذه الظَّاهرة ، فَأَمَرَ اللّهُ رَسُولُهُ عَلَيْهِ بِالزَّوَاجِ مِنَ امْرَأَة مُتَبنَاهُ زَيْد بْنِ فَأَمَرَ اللّهُ رَسُولُهُ عَلَيْهِ بِالزَّوَاجِ مِنَ امْرَأَة مُتَبنَاهُ زَيْد بْنِ فَأَمُرَ اللّهُ مَن الْمُسْلَمِينَ أَحْكَامَ الدّينِ حَارِثَة ، وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي تَعْلِيمِ الْمُسْلَمِينَ أَحْكَامَ الدّينِ الْجَدِيدَة ؛ لأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِعَ قَدْ قَصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَة الْقَصَة الْقَصَة عَلَيْهِمُ الْقَصَة بَالْمَاهُا .

وَقَدْ كَافَأَ اللَّهُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ هُوَ الصَّحَابِيُّ الْوَحِيدُ الَّذِي اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ هُوَ الصَّحَابِيُّ الْوَحِيدُ الَّذِي وَرَدَ ذِكْرُهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، يَتْلُوهُ الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ

وَقْت وَأُوان .. وقَدْ وَرَدَ اسْمُهُ مُقْتُرِنًا بِإِنْعَامِ اللّهِ (تَعَالَى) عَلَيْه ، حَيْثُ أَخْبَرَ اللّهُ (تَعَالَى) في هذه الآية أنّهُ قَدْ أَنْعَم عَلَى زَيْد بْنِ حَارِثَة وَرَضَى عَنْهُ ، وَهَذِهِ بُشْرَى بُشُر بِهَا زَيْدٌ في حَيَاتِه مِنَ اللّه (تَعَالَى) .

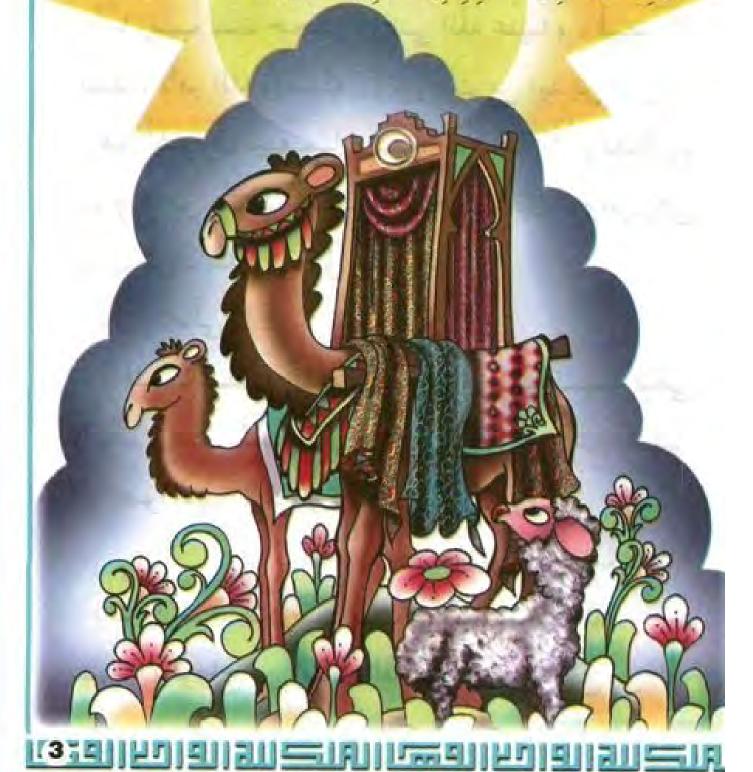

أكلك المناها لمالهما البلاج الوالوالماله

قَالُ (تَعَالَى) :

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَآتَقِ اللَّهَ ... ﴾

[سورة الأحزاب: ٣٧]

أَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) ، فَبَعْدَ أَنِ امْتَثَلَتْ لأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِه ، وَتَزَوَّجَتْ مِنْ زَيْد بْنِ حَارِثَة ، بَرَغْمِ الْفَوارِقِ بَيْنَهُمَا ، فَقَدْ كَافَأَهَا اللَّهُ (تَعَالَى) بِرَغْمِ الْفَوارِقِ بَيْنَهُمَا ، فَقَدْ كَافَأَهَا اللَّهُ (تَعَالَى) بالزَّواج مِنْ سَيِد الْبَشَرِيَّة مُحَمَّد عَلَيْ ، وَأَنْزَلَ فِي بَالزَّواج مِنْ سَيِد الْبَشَرِيَّة مُحَمَّد عَلَيْ ، وَأَنْزَلَ فِي شَانِهَا قُرْآنًا يُتْلَى فَى كُلِّ زَمَانِ . .

قَالُ (تُعَالَى) :

﴿ فَلَمَّا قَسْسَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَى الْكَيْ الْكَيْ الْكَيْ الْكَيْ الْكَيْ الْمُسَلِّمِنِينَ حَسرَجٌ فِى أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ الْأَيكُونَ عَلَى الْمُسَوَّمِنِينَ حَسرَجٌ فِى أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً \* ﴾ إذا قضوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً \* ﴾

[سورة الأحزاب: ٣٧]

وَلَذَلِكَ سَجَدَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ شَاكِرَةً لِلَّهِ ، حِينَ بُشُرَتُ بِالزُّواجِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِأَمْرٍ صَرِيحٍ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ بِأَمْرٍ صَرِيحٍ مِنَ اللَّهِ

(تَعَالَى) مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ . وَكَانَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَقُولُ لِلرَّسُولِ ﷺ فِي فَخْر :

\_يًا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّى وَاللَّهِ مَا أَنَا كَإِحْدَى نِسَائِكَ . . لَيْ سَائِكَ . . لَيْ سَائِكَ إِلاَّ زَوَّجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا لَيْ سَائِكَ إِلاَّ زَوَّجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا لَيْ سَائِكَ إِلاَّ زَوَّجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا



# البلك للذالوا لكا الدها الالك اللا الواطا إلا

أَوْ أَهْلُهَا .. أَمَّا أَنَا فَقَدْ زُوَّجَكَ اللَّهُ مِنِّى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَات .

وَبَدَأَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ حَيَاتَهَا الْجَديدَة فِي بَيْتِ النَّبِي عَلَيْهُ ، وَفِي تلْكَ اللَّيْلَة الَّتِي تَزَوَّجَتُ فِيهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) حُكْمَ الْحجَابِ ، وَيَعَنَثُ كَانَ الْمُسلَمُونَ يَرَوْنَ زَوْجَاتِ النَّبِي عَلَيْهِ وَيَتَحَدَّثُونَ إِلَيْهِنَ ، إِلَى أَنْ جَاءَتْ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ الَّتِي وَيَتَحَدَّثُونَ إِلَيْهِنَ ، إِلَى أَنْ جَاءَتْ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ الَّتِي وَيَتَحَدَّثُونَ إِلَيْهِنَ ، إِلَى أَنْ جَاءَتْ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ الَّتِي أَنْ السَّمَاء بِأَلاَ يَنظُر أَحَدٌ مِنْ السَّمَاء بِأَلاَ يَنظُر أَحَدٌ مِنَ السَّمَاء بِأَلاَ يَنظُر أَحَدٌ مِنَ السَّمَاء بِأَلاَ يَنظُر أَحَدٌ مِنَ السَّمَاء بِأَلاَ يَنظُر أَحَدٌ مِنْ السَّمَاء بِأَلاَ يَنظُر أَحَدٌ مِنْ السَّمَاء بِأَلا يَنظُر أَحَدٌ مِنْ الْمُسلِمِينَ إِلَى زَوْجَةً مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِي وَأَلاَ يُكَلِمها إِلاَّ مِنْ السَّمَاء بِأَلاَ يُكَلِمها إِلاَّ مِنْ السَّمَاء بِأَلاَ يُكَلِمها إِلاَّ مِنْ السَّمَاء بِأَلاَ يُكَلِمها إِلاَّ مِنْ وَرَاء حَجَابٍ .

وَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ ، دُعَا الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَة أَعَدُهَا بِمُنَاسَبَة زَوَاجِه مِنْ زَيْنَب الْمُسْلِمُونَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ تَعْبِيرًا بِنْتِ جَحْشٍ ، وتَوَافَدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ تَعْبِيرًا عَنْ سَعَادَتِهِمْ بِزَوَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ، وَبَعْدَ الانْتِهَاء مِن عَنْ سَعَادَتِهِمْ بِزَوَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ، وَبَعْدَ الانْتِهَاء مِن الطَّعَامِ ، انْصَرَف جَمَاعَة مِن الْمُسْلِمِينَ ، وَبَقِي آخَرُونَ الطَّعَامِ ، انْصَرَف جَمَاعَة مِن الْمُسْلِمِينَ ، وَبَقِي آخَرُونَ

حَـتَّى وَقْتِ مُـتَـأَخُر مِنَ اللَّيْلِ ، يَتَـحَـدَّثُونَ مَعَ الرَّسُول عَلَيْ .

كَانَ الرَّسُولُ عَلِي يَشْعُرُ بِالإِرْهَاقِ وَالتَّعَبِ ، وَانْتَظُرُ أَنْ يَنْصَرِفَ هَوُلاَءِ النَّاسُ ، حَتَّى يَخْلُدَ إِلَى الرَّاحَة ، أَنْ يَنْصَرِفَ هَوُلاَءِ النَّاسُ ، حَتَّى يَخْلُدَ إِلَى الرَّاحَة ، لَكِنَهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ، وَأَرَادَ الرَّسُولُ عَلَى الْ أَنْ يُشْعِرَهُمْ لَكَنَهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ، وَأَرَادَ الرَّسُولُ عَلَى اللَّ عَلَى وَجُهِم بِذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ ، وَظَهَرَ عَلَى وَجُهِم بِذَلِكَ ، فَأَخَذَ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ ، وَظَهرَ عَلَى وَجُهم إِلَى اللَّه اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْمُوالَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

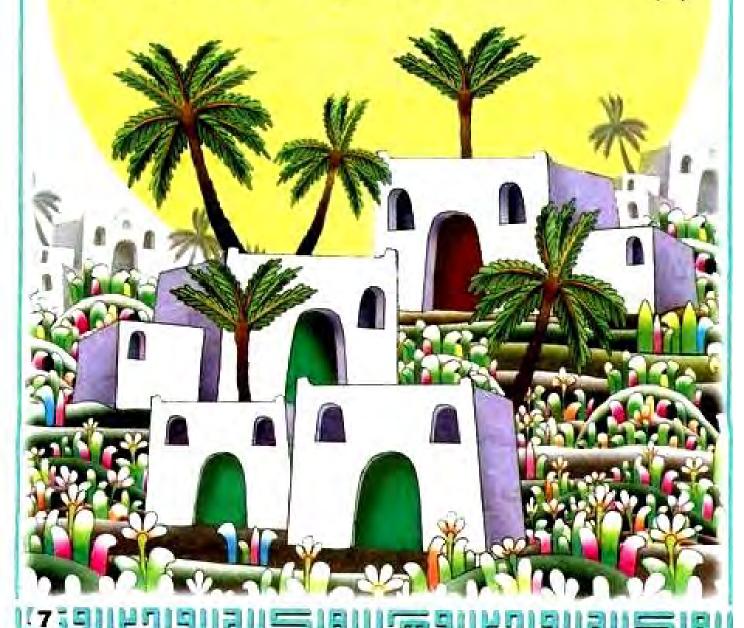

الضّيقُ ، وَبِرَغُم ذَلِكَ لَمْ يَنْصَرِفْ هَوُلاَء ، بَلْ بَقُوا يَتَحَدَّثُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ ، وَكَانُوا فِي أَثْنَاء حَدِيثِهِمْ يَتَحَدُّثُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ ، وَكَانُوا فِي أَثْنَاء حَدِيثِهِمْ يَنْظُرُونَ إِلَى مَا فِي بَيْتِ النَّبِيُ عَنْ ، وَلاَّنَّ الرَّسُولَ عَنْ كَانَ أَمُورٍ تَخُصُّ النَّبِيُ عَنْ وَاهْلَهُ ، وَلاَّنَّ الرَّسُولَ عَنْ كَانَ اللَّه شَدِيدَ الْحَيَاء ، فَقَدْ تَحَمَّلَ الأَمْرُ وَسَكَتَ ، لَكِنَّ اللَّه شَديدَ الْحَيَاء ، فَقَدْ تَحَمَّلَ الأَمْرُ وَسَكَتَ ، لَكِنَّ اللَّه (تَعَالَى) أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّبُ الْمُسلَمِينَ وَيُعَلِّمَهُمْ آدَابَ الزَّيَارَة ، وَيُعَرِّفُهُمْ بِخُصُوصِيّة بَيْتِ الرَّسُولِ عَنْ ، الرَّسُولِ عَنْ الزَّيَارَة ، وَيُعَرِّفُهُمْ بِخُصُوصِيّة بَيْتِ الرَّسُولِ عَنْ ، وَالْمُنَاسَبَة فَانْزُلُ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْمُنَاسَبَة مَا يُعَالَمُهُمْ ذَلِكَ . .

قَالَ (تَعَالَى) :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيُ إِلاَّ أَنْ يُودُنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْر نَاظِرِينَ إِنَاهُ ولَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشْرُوا وَلاَ مُسْتَثْنَسِينَ لِحَدِيثِ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشْرُوا وَلاَ مُسْتَثْنَسِينَ لِحَدِيثِ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ وَاللَّهُ إِنَّا مُسْتَثَنِّيَ مَنْكُمْ وَاللَّهُ إِنَّا فَاسْأَلُوهُنَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَقُلُولِهِنَ مِن الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتِمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَقُلُولِهِنَ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُنَ مِنْ وَوَلَا لَا عَلَى اللَّهُ فَلُولِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الل

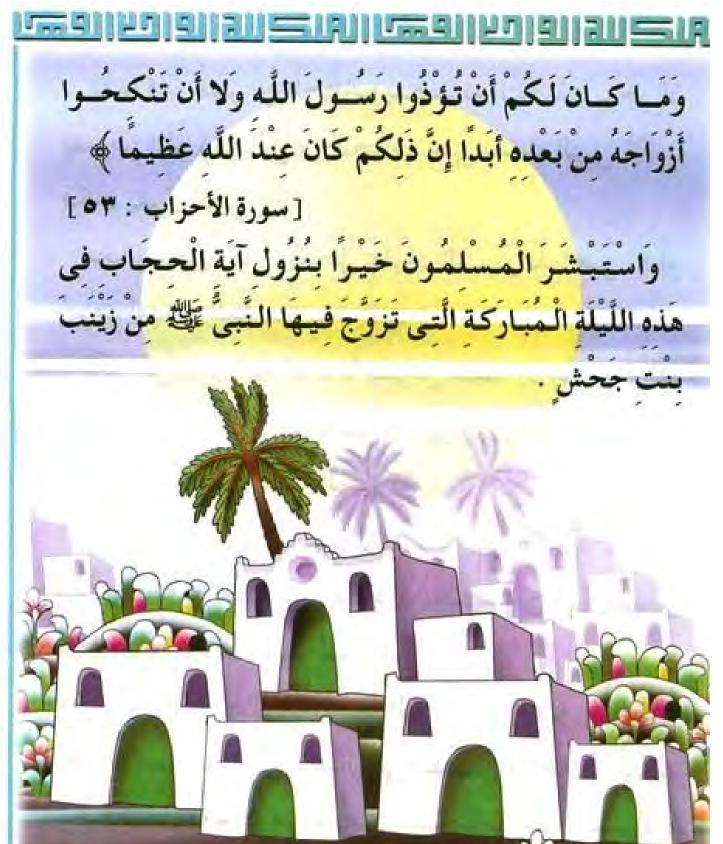



## الالكالة الدالة الد

فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَصِيرَتِهِ الثَّاقِبَةِ ، يَرْجُو أَنْ يَفْرِضَ اللَّهُ (تَعَالَى) الحِجَابَ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلِيِّ ، فَكَانَ يَقُولُ للنَّبِيِّ عَلِيٍّ :

-يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَـر ُّوَالْفَـاجِـرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤَمِّنِينَ بِالحِجَابِ !

لَكِنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَأَنَّ لاَ يَفْرِضُ شَيْئًا إِلاَّ إِذَا أَمَرَهُ اللَّهُ (تَعَسَالَى) بِذَلِكَ ، فَسَانْتَظَرَ حَستَى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةَ الْحجَابِ في تلُكَ اللَّيْلَة الْمُبَارَكَة ..

وَلاَ شَكَّ أَنَّ لَنَا فِي نِسَاءِ النَّبِيُ عَلَيْهُ أُسُّوةً حَسَنَةً ، حَيْثُ إِلَّا شَكَ أَنْ لَكَ الْمَرْأَةِ وَالْفَتَاةِ أَنْ يَحْتَشِمْنَ فِي لِبْسِهِنَّ إِلَّهُ يَحْتَشِمْنَ فِي لِبْسِهِنَّ وَكَلاَمِهِنَّ ، فَذَلكَ أَطْهَرُ لَقُلُوبِهِنَّ .

وَالَّذِي يَتَأَمَّلُ حَالَ الْمُجْتَمَعِ الْيَوْمَ ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ حَالُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ مِنَ ابْتِذَالٍ فِي الْمَلْبَسِ وَالْكَلام ، يُدْرِكُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِلَهِيَةَ مِنْ فَرْضَ الْحِجَابِ عَلَى الْمَرْأَة بَالْحَجَابِ عَلَى الْمَرْأَة وَحُريَّتِهَا ، وَلَكَنَّهَا وَالْحِجَابُ لَيْسَ قَيْدًا عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُريَّتِهَا ، وَلَكَنَّهَا وَالْحِجَابُ لَيْسَ قَيْدًا عَلَى الْمَرْأَةِ وَحُريَّتِها ، وَلَكنَّها تَسْتَطيع أَنْ تُمَارِسَ حَيَاتَها بِشَكْلٍ طَبِيعي وَهِي مُرْتَدية للسِّتَطيع أَنْ تُمَارِسَ حَيَاتَها بِشَكْلٍ طَبِيعِي وَهِي مُوتَدية لللسَّالُ الطَّاهِرِ فَقَطْ ، وَلَكنَهُ الْحَجَابُ وَجَابِ الظَّاهِرِ فَقَطْ ، وَلَكنَه لَا لَكِجَابُ وَجَابُ الظَّاهِرِ فَقَطْ ، وَلَكنَهُ

## بتكسا للدانك التحسا الالكالية الدانك الديس

حِجَابُ الْبَاطِنِ أَيْضًا ، حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ مُحْتَشِمَةً فِى جَوْهَرِهَا ، كَمَا هِى فِى مَظْهَرِهَا ، وَهَذَا هُوَ مَحْتَشِمَةً فِى جَوْهَرِهَا ، كَمَا هِى فِى مَظْهَرِهَا ، وَهَذَا هُوَ مَا يُرِيدُهُ اللّهُ (تَعَالَى) لَنَا ، حَيْثُ إِنَّ الْمُجْتَمَعَ يَصِلُ بِذَلِكَ مَا يُرِيدُهُ اللّهُ (تَعَالَى) لَنَا ، حَيْثُ إِنَّ الْمُجْتَمَعَ يَصِلُ بِذَلِكَ إِلَى بَرِّ الأَمَان .

وَاشْتُهِرَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بِالنَّفَقَةِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَى النَّفَقَةِ وَالتَّصَدُّقِ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَكَانَتُ مَاهِرةً فِي صِنَاعَةِ الْمَلابِسِ ، فَكَانَتُ

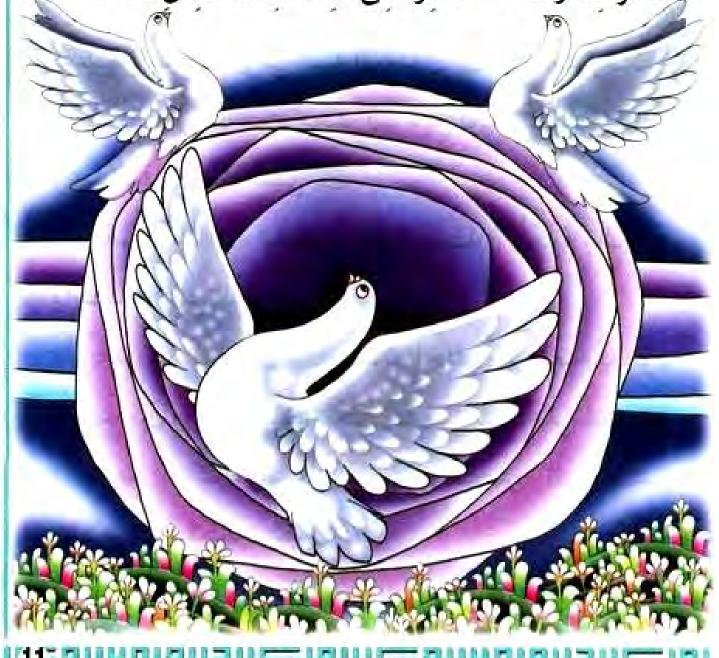

ويدالوا تعالمهما العلك الوالعا العالم

# الالك الدالا الدالا المسكا الالكالد الدالا المسك

تَتَصَدَّقُ بِشَمَنِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ والْمُحْتَاجِينَ ، وَذَاتَ يَوْمِ سَأَلَ نِسَاءُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ :

- أَيُّنَا أَسْرَعُ لِحَاقًا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّه ؟

فَأَجَابَهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْ :

\_أَطْوَلُكُنَّ يَدًا .

وَرَاحَتُ كُلُّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَقَيِيسُ يَدَهَا ، وَلَمْ يَفْهُ مَنْ مَاكَانَ يَرْمِي إِلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْ إِلاَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَعْهُمْنَ مَاكَانَ يَرْمِي إِلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْ إِلاَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، حَيْثُ كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَسْرَعَهُنَ لِحَاقًا بِالرَّسُولِ عَلَيْ ، وَعَنْدَئَذَ قَالَ نَسَاءُ النَّبِي عَلِي :

-لَقَدُ كَانَ عَلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين . وَالْجُودُ وَالْجُودُ وَالْجُودُ وَالْجُودُ وَالْجُودُ وَالْجُودُ وَالْجُودُ وَالْجُودُ وَالْجُودُ وَالْمُسَاكِين .

وَبَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، كَانَ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْده يُعْطُونَ لِلْمُسْلِمِينَ رَوَاتِبَ سَنوِيَّةً لِكَى يُنْفِقُوا مِنْها عَلَى أَنْفُسِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ رَوَاتِبَ سَنوِيَّةً لِكَى يُنْفِقُوا مِنْها عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، وَكَانَ رَاتِبُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اثْنَى عَشَرَ اللهَ درْهَم ، فكانت تقول :

-اللَّهُمَّ لاَ يُدْرِكُنِي هَذَا الْمَالُ مِنْ قَابِلٍ فَإِنَّهُ فِتْنَةً .

ثُمُّ تُوزُّعُهُ عَلَى أَقَارِبِهَا وَعَلَى الْفُقَرَاء وَالْمُحْتَاجِينَ ، وَعنْدُمَا عَلِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ ، ذَهَبَ إِلَيْهَا وَأَرْسَلَ بالسلام وقال لها: \_يَا أُمُّ الْمُ وُمنِينَ ، بَلَغَنِي أَنَّكِ وَزَّعْتِ مَالَكِ عَلَى أَهْل رَحِمك وَفِي أَهْلِ الْحَاجَة . \_ لاَ يَبْقَى للْمَرْء بَعْدَ مَوْته إِلاَّ درْهَمّ أَنْفَقَهُ في سَبيل اللَّه .

الككيلة الوالع المكالة الوالع المكالة

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :

- هَذِهِ أَلْفُ دِرْهُم ، فَاسْتَبْقيها لِنَفْسك و حَاجَتك .

فَشُكَرَتُهُ زَيْنَبُ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَخَذَتُ مَنْهُ الْمَالَ ، ثُمَّ لَمُّ لَمُّ لَمُّ مَنْهُ الْمَالَ ، ثُمَّ لَمُّ لَمُّ عَلَيْهَا النَّهَارُ إِلاَّ وَقَدْ تَصَدُقَتْ بِهِ عَلَى الْفُقَراءِ وَالْمَسَاكِينَ ، وَلَمْ تُبُق لِنَفْسَهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا ..

و كَانَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا كَشِيرَةَ الْعِبَادَةِ لِلَه ، تُدَاوِمُ عَلَى الذُّكْرِ والاستغْفَارِ ، وقَدْ شَهِدَ الْعَبَادَةِ لِلَه ، تُدَاوِمُ عَلَى الذُّكْرِ والاستغْفَارِ ، وقَدْ شَهِدَ لَهَا بِذَلِكَ الرَّسُولُ عَلَى الذَّكَ يَوْم ، وبَيْنَمَاكَانَ الرَّسُولُ عَلَى لَهَا بِذَلِكَ الرَّسُولُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ زَيْنَبُ بِكَلام يُقَالَ مَعْنَائِمَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ زَيْنَبُ بِكَلام أَعْضَبُ الرَّسُولُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ زَيْنَبُ بِكَلام أَعْضَبُ الرَّسُولَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ زَيْنَبُ بِكَلام أَعْضَبَ الرَّسُولَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ أَنْ الْخَطَابِ ، فَقَالَ أَعْضَبَ الرَّسُولَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ أَنْ الْخَطَابِ ، فَقَالَ أَعْضَبَ الرَّسُولَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، إِذْ تَكَلَّمَتُ أَنْ الْخَطَابِ ، فَقَالَ أَعْضَبَ الرَّسُولَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ مَا عُمَر بُنُ الْخَطَابِ ، فَقَالَ أَعْضَبَ الرَّسُولَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ مَا عُمَر بُنُ الْخَطَابِ ، فَقَالَ أَيْنَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ مَا لَا عُمَالًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَالَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعُلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\_خَلِّ عَنَّهَا يَا عُمَرُ ، فَإِنَّهَا أُوَّاهَدٌ !

وَظَلَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ صَواًمَةً قُواًمَةً ، تَحْشَى اللَّهَ (تَعَالَى) فِي كُلِّ أُمُورِهَا ، وتَتَصددُقُ عَلَى الْفُقراءِ وَالْمُحْتَاجِينَ ، حَتَّى صَعِدَتْ رُوحُهَا إِلَى بَارِئِهَا فِي الْعُامِ الْعَشْرِينَ للْهِجْرَة .

وَحِينَ حَضَرِتْهَا الْوَفَاةُ ، لَمْ تَنْسَ التَّصَدُقَ عَلَى الْفُقَراءِ ، في تلك اللَّحَظَاتِ الصَّعْبَةِ ، الَّتِي يَنْسَى الإِنْسَانُ فِيهَا كُلَّ شَيءٍ ، فَقَدْ قَالَتْ لَمَنْ حَوْلَهَا :

-إِنِّى قَدُّ أَعْدَدُتُ كَفَنِى ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَيَبْعَثُ إِلَىًّ بِكَفَنِ ، فَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى بِكَفَنِ ، فَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى فَافْعَلُوا . بَكَفَن ، فَتَصَدَّقُوا بِأَحَدَهِمَا ، وَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَتَصَدَّقُوا بِإِزَارِى فَافْعَلُوا .

وَصَلَّى عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَوَدَّعَهَا



إلاك الداكر العما الالكالة الكراكم

الْمُسلَمُونَ إِلَى مَثْوَاهَا الأَخِيرِ بِالْبَقِيعِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ، وَقَالَتْ عَنْهَا عَائِشَةُ رضى اللَّه عنها :

ـ ذُهَبَتْ حَمِيدَةً مُتَعَبِّدَةً ، مَفْزَعٌ الْيَتَامَى وَالأَرَامِلِ .
وقالَتْ عَنْهَا أَمُّ سَلَمَةً رَضى اللَّهُ عَنْهَا :

- كَانَتْ صَالِحَةَ قُواْمَةَ ، تَعَمَلُ بِيدَيِهَا وَتَتَصَدُقَ بِذَلِكَ كَلْهِ . وَكَانَتْ صَالِحَةً قُواْمَةً ، تَعَمَلُ بِيدَيِهَا وَتَتَصَدُقَ بِذَلِكَ كَلْهِ . وَحَمَ اللّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَنَفَعَنَا بِسِيرَتِهَا الْعَطِرَة ، حَيْثُ عَاشَتْ في كَنَفُ النّبِي عَنِي صَوَّامَةً قَوَامَةً مُطيعَةً الْعَطرَة ، حَيْثُ عَاشَتْ في كَنَفُ النّبِي عَنِي صَوَّامَةً قَوَامَةً مُطيعَةً

للَّهِ وَلَرْسُولِه ، مُحِبَّةً للْخَيْرِ وَالإِحْسَانِ . . وَلَعَلُّ أَفْضَلَ

مَا نُودَّعُهَا بِهِ مَا قَالَتْهُ عَنْهَا السِّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

- وَلَمْ أَرَ امْ رَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ ، وَأَتْقَى لِلَهِ وَأَصْدَقَةً ، وَأَشَدُ إِخْلاَصًا وَأَصْدَقَةً ، وَأَشَدُ إِخْلاَصًا وَتَفَانِيًا فِي الْغَمَلِ الَّذِي تَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّه . .

رَحِمَهَا اللّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً ، وَنَفَعَ نِسَاءَنَا وَبَنَاتِنَا بِسِيرِتِهَا الْعَطِرَةِ الزَّكِيَّةِ ، فَنِسَاءً النَّبِيِّ عَيَّ الْمَثَلُ الأَعْلَى لِكُلُّ الْعَطِرَةِ الزَّكِيَّةِ ، فَنِسَاءً النَّبِيِّ عَيَّ هُنَ الْمَثُلُ الأَعْلَى لِكُلُّ النَّعَاءَ ، وَحَيَاتُهُنَّ مَلَيْئَةٌ بِالْعَظَةِ وَالاعْتِبَارِ . . فَهَلْ مَنْ مُدَّكِر ؟! النِّسَاء ، وَحَيَاتُهُنَّ مَلَيْئَةٌ بِالْعَظَة وَالاعْتِبَارِ . . فَهَلْ مَنْ مُدَّكِر ؟!

(يتبع) الكتابالقادم جويرية بنت الحارث

رقم الإيداع : ٢٠-١/١٥٩٤٨ الترقيم الدولي : ٢٦٦ ـ ١٨٨ ـ ٢٦٦